## الثمن الأول من الحزب السائس عشر المنافق الأول من الحزب السائس عشر

فَمَاكَانَ دَعُوِيهُ مُورَ إِذْ جَاءَ هُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالْوَاْ إِنَّا كُنتَا ظَلِمِينٌ ۞ فَلَنسَّعَلَنَّ أَلذِينَ أَرُّسِلَ إِلْيَهِمْ وَلَنسَّعَكَنَّ أَلْمُرْسَلِينٌ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَا كُنَّا غَآيَبِينٌّ ۞ وَالْوَزُنُ يَوْمَيٍ ذِ الْحَقُّ فَنَن ثَقَلْتَ مَوَازِينُهُ ۗ وَأَوْلَإِلَكَ هُ مُرَا لِمُفْلِكُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وِ فَأَوْلَإِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُ مِنِمَا كَانُواْ بِعَا يَنْتِنَا يَظُلِمُونٌ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمُ فِي اِلْارْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ مِ فِبِهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا نَشُكُرُونٌ۞ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمُو ثُمَّ صَوَّرُنَكُمُو ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكُةِ اِسْجُدُواْ الأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَ آِبِلِيسَ لَوَ بَكُن مِّنَ ٱلسَّخِدِينُ ۞ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَكَّ تَسْمُجُدَ إِذَ اَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِنْهُ خَلَفْتَنِ مِن بَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينِّ ۞ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَنَكَّبَرَ فِهِمَا فَاخُرُجِ إِتَّكَ مِنَ أَلصَّاخِرِ بِنَّ ۞ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبُعَنُّونَ ۗ قَالَ إِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظِينٌ ۞ قَالَ فِيمَآ أَغْوَيْنَكِ لِأَفْعُدُ نَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِبَمَ ۞ نُكَّرَلَا بَيَنَّهُ مُرمِّن بَيْنِ أَيُّدِيهِ مِ وَمِنْ خَلْفِهِ مُ وَعَنَ اَيُمُنِيهِمُ وَعَن شَمَآ إِلِهِمٌّ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِحٍ إِنَّ ۞ قَالَ آخُرُجُ مِنْهَا مَذْء وُمَا مَّدُحُورًا لَّتَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُم وُ أَجْمَعِينَ ۗ ۞ وَيَكَادَمُ السُّكُنَ آنتَ وَزَوُجُكَ أَلِحُنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيثُ يْنِيئُتُمَا وَلَا تَفْرَبَا هَاذِهِ إِلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظِّلِينَّ ۞ فَوَسُّوسَ لَمْ مَا أَلشَّ يُطَنُّ لِيُبُدِي لَا مَا وُو رِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ لِيْهِمَّا وَقَالَ مَا نَهِيكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ إِللَّهَجَرَةِ إِلَّهَ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ أَنْخَالِدِ بِنَّ ۞

وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّ لَكُمَا لَئِنَ أَلْتَصِينَ ۞ فَدَ لِيْهُمَا بِخُرُورٌ فَلَتَا ذَاقَا أَلشَّجَزَةَ بَدَتْ لَمَكُمَا سَوْءَ لَنُهُمَّا وَطَفِقًا يَغَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُنَّةَ وَنَادِيهُمَا رَبُّهُمَا أَلْوَ اَنْهَكُمَا عَن تِلْكُما أَلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُما ٓ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُما عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۗ ۞ قَالَارَبَّنَا ظَلَمُهُ ٓ أَنَفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغَـٰفِحُ لَنَا وَتَرْحَمُنَـا لِنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَلِسِ بِنَّ ۞ قَالَ إَهْبِطُواْ بَعُضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمُ لِفِ إَلَارُضِ مُسُنَقَدُّ وَمَتَنَحُ إِلَىٰ حِينِّ ۞ قَالَ فِبهَا تَحْيَوْنَ وَفِهَا غُوْنُونَ وَمِنْهَا ثَخُرُ رَجُونٌ ۞ يَلْبَذِ ٓ ءَادَمَ قَدَ ٱنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِبُ سَوَّءَ اتِكُمُّ وَرِيشًا وَلِبَاسَ أَلتَّفَوْيٌّ ذَا لِكَ خَيْرٌ ۗ ذَ الِكَ مِنَ - ايَتِ إِللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّمُونٌ ١٠ يَكِيغَ ءَادَمَ لَا يَفُتِنَنَّكُمُ الشَّـيُّطَنُ كَا آتَحْرَجَ أَبَوَيَكُمُ مِّنَ أَنْجَتَّةِ يَنزِعُ عَنُهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيُرِيَهُمَا سَوَّءَ لِتِهِمَآ يَّا تَمُو يَرِيكُو هُوَ وَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ وَ إِنَّا جَعَلْنَا أَلشَّ يَبْطِينَ أَوَلِيَآءَ لِللَّذِينَ لَايُومِنُونٌ ۞ وَإِذَا فَعَـٰكُواْ فَخِينَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَجُهَاءَ ابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَّرَنَا بِهَا ۚ قُلِ إِنَّ أُللَّهَ لَا يَامُرُ بِاللَّفَخَشَاءَ أَتَقَوُلُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَّ ۞ قُلَ اَمَرَ رَيْدِ إِللَّهِ سَطٌّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٌ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُّ كَا بَدَأَكُمُ تَعُودُ ونَّ ۞ فَرَبِقًا هَدِيْ وَفَرِيفًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّكَلَةُ ۗ إِنَّهُ مُ الْخَالَةُ وَإِنَّهُ مُ الْخَالَةُ وَا الشَّبَيْطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُ مُ تُحْتَدُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ مَا مُحْتَدُونَ ٥ يَلْبَنِي ۚ وَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُوّاْ وَلَا نُشْرِفُواً ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَّ ۞ فُل مَن حَرَّمَ

قُلُ مَنُ حَرَّمَ زِينَةَ أَللَّهِ إِلْتِي ۖ أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَالطَّيِّبَلْتِ مِنَ أُلرِّزُقٌ قُلْ هِيَ لِلذِينَ امَنُواْ فِي أَتْحَيَوْةِ الدُّنْيِا خَالِصَةُ يَوْمَ أَلْقِيَـٰامَةٌ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣ قُلِ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي أَلْفُونِدِشَ مَا ظَهَرَمِنُهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ إِنْكُونَ وَأَنْ نُشَرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلُ بِدِ مسُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَلَّهَ مِمَا لَا نَعُلُمُونَّ ۞ وَلِكُ لِلَّ أَمْتَ لَهِ ٱجَأَلُ فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ لَا يَسُتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَنَتَقُدِمُونٌ ﴿ يَالِيَا ءَادَمَ إِمَّا يَا تِيَنَّكُمُ وَرُسُلُ مِّنكُم يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وِ ءَايَكِتِ فَيَن إِنَّفِيْ وَأَصَٰلَحَ فَلَاخَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُنَّ نُوُنَّ ۞ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَاسُـتَكُبَرُواْعَنُهَآ أَوُلَإِكَ أَصْعَبُ البَّارِهُمْ فِهَاخَلِدُونَ ۞ هَٰنَ أَظُلُّمُ مِمَّنِ إِفۡ تَرِىٰ عَلَى أَلَّهِ كَ ذِبًّا أَوَّكُذَّابَ بِعَا يَكْتِهِ مِّنَّهُ أَوْلَيْكَ يَنَا لَمُكُمِّ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِكَنَٰكِ ٓ حَتَّىۤ إِذَاجَآءَتُهُمۡ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمُ مَّ قَالُوُّا أَيِّنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِندُونِ اِللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا ۗ وَشَهِدُواْ عَلَى ٓ أَنْفُسِهِمُو ٓ أَنَّهُ مُ كَانُواْ كِفِيرِينَّ ۞ قَالَ اَدْخُلُواْ فِي الْمُسَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِكُمْ مِنَ الْجُنِّ وَالْإِنسِ فِي اِلبَّارِّ كُلَّمَا دَخَلَتُ امَّةٌ لُغَنَتُ اخْنَهَا ّحَنَّهَا ّحَتَّى ٓإِذَا اِدَّارَكُواْ فِبهَا جَمِيعًا قَالَتُ اخْرِيهُ مُ لِأُ وَلِيهُمُ رَبَّنَا هَأَوُلَاءَ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ أَلْبَارٌ قَالَ لِكُلِّ شِعْفُ وَلَكِن لَا تَعَامُونَ ٥

وَقَالَتُ اولِيهُمُ لِأُخْرِيهُمُ فَمَا كَانَ لَكُرْ عَلَيْنَا مِن فَضَيِل فَذُوقُواْ الْمَعَذَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكْمِسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَنْتِنَا وَاسۡـٰتَكۡبَرُواْعَنُهَا لَا ثُفَـٰتُحُ لَمُكُمُوٓ أَبُوَابُ ۖ السَّمَآءِ وَلَا يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّاةُ حَتَّىٰ بَرَلِمَ ٱلْجَهَلُ فِي سَيِّرِ الْكِنِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجَرِتُ الْجُرِّمِينَ ١ هُومِ مِن جَمَنَ مَهَادُ وَمِن فَوْقِهِمُ عَوَاشِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَكَذَا لِكَ نَجِينَ فَ إِلظَّالِمِينَ ۞ وَالذِينَءَ امَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۖ أَوُلَإِكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِلاُ وَنَّ ۞ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجَرِب مِن تَحَيْهِمُ اللانهَارُ وَقَالُواْ الْحُهُ لِلهِ إللهِ فَالذِه هَدِينَا لِمَاذًا وَمَا كُتَا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدِينَا أَنَّهُ ۖ لَقَتَدُ جَاءَ نَ وُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَوْتِ تُ وَنُودُوٓا أَن تِلۡكُمُ الْجُنَّةُ أُورَثُنَّهُوْهَا بِمَا كُنتُمُ تَعَلَمُونَّ ۞ وَنَادِيَ أَصْعَبُ الْجُنَّةِ أَصْعَبَ أَلْبَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَد نُكُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُو حَقًّا قَالُواْ نَعَـمُ ۚ فَأَذَّنَ مُوَذِّ نَّا بَيْنَهُمُو أَن لَغُنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَكِنَهُمَا حِجَاكُ وَعَلَى أَلَاعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمِيهُمَّ وَنَادَوَأُ ٱصْعَبْ أَنْجَنَّةِ أَنَ سَلَمْ عَلَيْكُو ۚ لَمَ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطَمَّعُونَّ ۞

وَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصَرُهُ مُ تِلْقَاءَ اصْحَبِ النِّارِ فَالْوُا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَعَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينُّ ۞ وَنَادِيٌّ أَصْعَكُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ مِ بِسِيمِيهُ مِ قَالُواْ مَآ أَغَيْنِي عَنكُرَ جَمَعُكُرُ وَمَاكُنتُمُ تَسْتَكُيرُونٌ ۞ أُهَوَّوُلَاءَ إلذينَ أَقَلْتُمْتُمُ لَا يَنَا لَهُمُ اللَّهُ يُرَحُمَّةٍ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُرُ وَلَآ أَنَهُمْ شَحْنَىٰ وُنَّ ۞ وَنَادِ يَ أَصَّعَبْ الْبِتَارِ أَصْعَلِ ٱلْجُنَّةِ أَنَ اَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اْللَّهُ ۚ قَا لُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى أَلْكِهِنِرِينَ ۞ أَلَذِينَ اِتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَمْ وَا وَلَحِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنيا فَالْيَوْمَ نَسِيهُمْ كَمَا نَسُواْ لِظَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِئَا يَكِتَنَا بَحَحُدُونَ ۞ وَلَقَادٌ جِنْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَّى وَرَحْمَةً كِقَوْمٍ يُومِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ ۗ قِوْمَ يَالِيٓ تَاوِيلُهُ ويَقُولُ أَلْذِينَ نَسُوهُ مِن فَبَـُلُ قَدَّ جَاءً تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَـلَلَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشُفَعُواْ لَنَآ أَوَّنُرَدُّ فَنَعَمَلَ غَيُرَ أَلِيْكَ كُنَّا نَعَمُلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْ نَرُولٌ ۞ إِنَّ رَبُّكُوانَلَهُ النب خَلَقَ أَلْسَمَواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَبْيَامِ ثُمَّ أَسۡنَوِىٰ عَلَى ٱلۡعَرَشِ يُغۡضِهِ إليَّلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُ وَحَثِيثًا وَالشَّمۡسَ وَالْفَهَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرَتِ بِأَمَّرِهِ ۗ أَهُ لَهُ الْحَالُقُ وَالْامْرُ تَبَيْرَكَ أَنَّهُ وَبُّ الْعَنْآمِينَّ ۞ آدْعُواْ رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ ولَا يُحِيثُ الْمُعَنَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُ وأَفِي إِلَا رُضِ بَعْلَدُ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَهَعًا السَّرَخْمَتَ أُلَّهِ قَرِبِكُ مِنَ أَلْحُنْدِ نِينَ ۞

## الثمن السادس من الحزب السادس عشر

وَهُوَ اللَّهِ عُرُسِلُ الرِّيْحَ نُشُكُّرًا بَيْنَ يَـدَنَّ رَحْمَتِهٌ ۚ حَقَّىۤ إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِفتَ لَا سُقُنَاهُ لِبَلَدِ مَبِيتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمُنَآءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ ۽ مِن كُلِّ النُّ مَرَاتِ كَذَا لِكَ نُحْمِجُ الْمُؤْتِى لَعَلَّكُمْ مَنَذَّكُمُ وَنَّ ۞ وَ الْبَلَدُ ۚ الطَّيِّيبُ يَخُرُجُ نَبَاثُهُ وَبِإِذْ نِ رَبِّهُ وَوَالْذِ حَبُّكَ لَا بَخُجُحُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَـرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشُكُدُونَ ۞ لَقَـٰدَ أَرۡسَـٰلُنَـا نُوۡحًا إِلَىٰ قَوۡمِہِ؞ فَقَـٰالَ يَـٰفَوۡمِ اِعۡبُـٰدُواۡٓاللَّهَ مَا لَكُم مِن اللهِ عَيْرُهُ وَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيكِمِ ۞ قَالَ أَلْمُ لَأُ مِن قَوْمِهِ ءَ إِنَّا لَنَهِ لِكَ فِي ضَكَلِ مُّبِينِّ ۞ قَالَيَلْقَوْمِ لَيُسَيِّحِ ضَلَلَةٌ ۗ وَلَكِكِنِ ٓ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ اِلْعَـٰكَمِينَّ ۞ أُبَلِّغُكُرُ رِسَالَاتِ رَخِيِّ وَأَنْصَعُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ أَلْلَهِ مَا لَا نَعَـُ لَمُونَّ ۞ أُوَعِجِبُنُمُ ۗ أَنَجَاءَكُمُ ذِكُرٌ مِّن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُرَ لِينْنذِرَكُرُ وَلِتَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ ثُرُّحَمُونٌ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَالذِينَ مَعَـهُ وفي إِلْفُلُكِّ وَأَغْرَفُنَا أَلَذِينَ كَذَّبُواْ بِئَا يَكْتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينٌ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ الْحُبُدُ وَأَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهُ أُوَّأَفَلَا تَنَّقُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلْمُتَلَأُ ۚ الذِينَ كَ فَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَ إِنَّا لَنَهِ بِكَ سِفِ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ أَلۡكَاذِ بِينَّ۞ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِهِ سَفَاهَ أَوْ لَئِكُنِّ رَسُولُ مِنْ رَّبِّ الْعَاكَمِينَ ۞ أَبُلِغُكُمُ وِسَلَلْتِ رَئِيةٍ وَأَنَا لَكُمْ نَاضِحٌ آمِينٌ ۗ۞

اَوَعِجِبْتُمُو ٓ أَن جَاءَ كُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِّكُم عَلَىٰ رَجُ لِ مِّنكُو لِكُنذِ رَكُو وَاذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءً مِنْ بَعُـدِ قَوْمٍ نُوجٍ وَذَادَكُمْ لِهِ إَنْحَالُقِ بَصَطَةً ۚ فَاذَٰكُ رُوٓاْ ءَالَآءَ أَلَّهِ لَعَـ لَّكُرُ تُفُنِّلِكُونَّ ۞ فَ الْوَاْ أَجِتْ تَنَا لِنَعْـ بُدَ أَلَّهَ وَحُـدَهُو وَنَـذَرَ مَا كَانَ يَعْـبُدُ ءَابَـآؤُنَا فَاتِنَانِمَا تَعِـدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلْصَلْدِ فِينُّ ۞ قَالَ قَدْ وَفَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبَّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُ ٱلْجُلَادِ لُونَنِے فِے أَسَامَآءِ سَمَّيْتُمُمُوهَآ أَنْتُمُ وَءَابَآؤُكُ مُ مَا نَزَّلَ أَنتَهُ بِهَا مِن سُلُطَايِنٌ فَاننَظِرُوٓ أَ إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْكُننَظِينَ ۞ فَأَنْجَيْنَـُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَــَةٍ مِّنِـَّنَا وَقَطَعَـنَا دَابِـرَأَلَذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَـٰنِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينٌ ۞ وَإِلَىٰ غُوُدَ أَخَاهُ مُ صَالِحًا قَالَ يَا فَوْمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِنِ إِلَنْ عَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَ تُكُم يَتِنَةٌ مِّن تَرَيِّكُمَّ هَاذِهِ عِنَافَةُ اللَّهِ لَكُمُّةَ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَاكُلُفِ أَنْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَاخُذَ كُرُهُ عَذَا بُ ٱلِيكُمُّ ۞ وَاذْ كُرُوٓوَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعُدِ عَادٍ وَبَوَّا أَكُمْ لِيْعُ إِلَارْضِ تَنَيِّخِذُ وِنَ مِن سُهُولِكَا قُصُورًا وَتَسَخِتُونَ أَنْجِبَالَ بُيُونَا فَاذْ كُورَا ءَ الآءَ أَللَّهُ وَلاَ تَعَنَّوُا فِي إِلَا رُضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ أَلْمُ لَأُ ۚ الذِينَ اَسُنتَكُ مَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ لِللَّا بِنَ آسَنتُصَّعِفُواْ لِمَنَ - امَنَ مِنَّهُمُوةَ أَنْعَاكَمُونَ أَنَّا صَـٰلِحًا مُّرُسَـٰلُ مِّن رَّبِّهِ عَالُوَّا إِنَّا بِمَآ أَرُسِلَ بِهِ مُومِنُونَ ۞ قَالَ أَلَذِينَ السُّنَكُبَرُوٓ أَإِنَّا بِالذِحْءَ امَنتُم بِرِ حَكَفِ رُونً ۞

فَعَ غَرُوا النَّاقَةَ وَعَنَوا عَنَ امْرِرَتِهِمٌّ وَقَالُوا يُصَالِحُ اِينِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُؤْسَلِينٌ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ اَلرَّجُفَ أَهُ فَأَصَّبَعُوا فِي دِارِهِ مَ جَلِيْمِينَ ۞ فَنُوَلِّي عَنْهُمُ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَفَدَ آبُلَغُنْكُ مُ رِسَالَةَ رَبِيِّ وَنَصَعُتُ لَكُمُّ وَلَكِ نَ لَا نَجُ بُونَ أَلنَّاصِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذَّ قَالَ لِقَوْمِهِ مِنَ أَتَاتُونَ أَلْفُكِ مِشَةَ مَا سَبَقَكُ مُ مِهَا مِنَ آحَدٍ مِّنَ أَلْعَالَمِينَّ ۞ إِنَّكُمْ لَنَا تُونَ أَلِرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءَ "بَلَ اَنتُمُ قَوْمُوُمُسُّ رِفُونَ ۗ ۞ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُ مُ مِن قَتْرَيْنِكُمُ وَ النَّهُ مُو الْمُنْ اللُّهُ يَنْطَهَرُونَ ١٠ ١٠ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهَلَهُ وَ إِلَّا آمْرَأَ نَدُه وكَانَتُ مِنَ أَلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُبَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْجُرْمِينَّ ۞ وَإِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمُ مُ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ الْحَيْثُ وَأَلْمَاتَهُ مَا لَكُم مِّن إلَه عَيْرُهُ وْ فَدْجَآءَ نَكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمٌّ فَأَوُّ فُواْ الْكَيْلَ وَالْمِينَانَ ۗ وَلَا نَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشَيَّاءَ هُمُ مُ وَلَا تُفْسِدُ وأَلِي إَلَارُضِ بَعْدَ إِصَّلَاِهَا ۚ ذَٰ الصُّمُ خَيْرٌ لَّكُ مُوان كُنتُم مُّومِنِينٌ ۞ وَ لَا تَفَتُحُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُـدُّونَ عَن سَيِبِيلِ إِللَّهِ مَنَ - امِّنَ بِهِهِ وَتَبُغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَنَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ۚ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَابِّفَةٌ ۗ مِّنكُمُ ۗ وَان كَانَ طَابِّفَةٌ ۗ مِّنكُمُ ۗ وَان بِالذِحْ أَرُسِلُتُ بِهِ وَطَآبِفَ أَ لَوْ يُومِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ أَلَّهُ بَيْنَنَا ۗ وَهُوَ خَلَيْ الْحَاكِمِينَ ۞ قَالَ ٱلْمُتَكِّدُ